## كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد: فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة؛ ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّى» (2) رواه البخاري، وإلى القارئ بيان ذلك:

1 - يسبغ الوضوء: وهو أن يتوضأ كما أمره الله؛ عملا بقوله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" [المائدة: ٦]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»(٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوعَ» (٤)

2 - يتوجه المصلي إلى القبلة: وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة ، ولا ينطق بلسانه بالنّية ولأن النّطق باللّسان غير مشروع ؛ لكون النّبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنّية ولا أصحابه رضي الله عنهم ، ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا ، واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب أهل العلم.

3 - يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده.

4 - يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه.

5 - يضع يديه على صدره ، اليمنى على كفه اليسرى ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

6 - يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: «أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا خَطَايَايَ كَمَا

2() رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 595 ) ، والدارمي في ( الصلاة ) برقم ( 1225 ).

<sup>1()</sup> مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 11 / 8 - 17 .

<sup>3()</sup> صحيح مسلم الطّهارة (224)، سنن الترمذي الطهارة (1)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272)، مسند أحمد بن حنبل (73/2).

 $<sup>^{4}</sup>$ () رواه البخاري في الاستنذان برقم ( 5782 ) وفي الأيمان والنذور برقم ( 6174 ) ، وأبو داود في الصلاة برقم ( 730 ) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها برقم ( 441 ).

يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْتي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ »(٥)، وإن شاء قال بدلا من ذلك : « سُبْحَاتَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ السُمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهُ غَيْرُكَ»(٥) ، وإن أتى بغير هما من الاستفتاحات الثّابتة عن النّبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس ، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ؛ لأن ذلك أكمل في الاتباع ، ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ويقرأ سورة الفاتحة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَقْرأ بِفَاتِحَة الْكِتَابِ»(٢) ويقول بعدها : آمين جهرا في الصّلاة الجهرية ، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. 7 - يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه جاعلا رأسه حيال ظهره وأضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه ويطمئن في ركوعه ويقول : سبحان ربي العظيم ، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر ، ويستحب أن يقول مع ذلك : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي .

8 - يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا ، ويقول حال قيامه: «اللَّهُمّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا مُبَاركًا فِيهِ مِلْءَ السّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شَئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ»(8) ، أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد ، إلى آخر ما تقدم ، ويستحب أن يضع كل منهما - أي الإمام والمأموم - يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل ابن حجر وسهل بن سعد رضى الله عنهما.

9 - يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك ، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه ويسجد على أعضائه السبعة : الجبهة مع الأنف ، واليدين ، والركبتين ، وبطون أصابع الرجلين ، ويقول : سبحان ربي الأعلى ، ويكرر ذلك ثلاثا

أن صحيح البخاري الأذان (711)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (598)، سنن النسائي الافتتاح (895)، سنن أبو داود الصلاة (781)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (805)، مسند أحمد بن حنبل (231/2)، سنن الدارمي الصلاة (1244).

() رواهُ البخاري في الأذان برقم ( 714 ) ومسلم في الصلاة برقم ( 595 ) ، والترمذي في الصلاة برقم (  $^7$ () رواهُ البخاري في الافتتاح برقم ( 901 ).

<sup>6()</sup> سنن الترمذي الصلاة (242)،سنن النسائي الافتتاح (900)،سنن أبو داود الصلاة (775)،سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (804)،مسند أحمد بن حنبل (50/3)،سنن الدارمي الصلاة (1239).

<sup>8()</sup> صحيح البخاري الأذّان (766)، سنن النسائي التطبيق (1062)، سنن أبو داود الصلاة (770)، مسند أحمد بن حنبل (340/4)، موطأ مالك النداء للصلاة (491).

أو أكثر ، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ، ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الدَّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ فَعَظِّمُوا فِيهِ الدَّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (9) ، ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ، فلا ، ويجافي عضديه عن الأرض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلاَ يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (10).

10 - يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه، ويقول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاجْبُرنِي»(١١)، ويطمئن في هذا الجلوس.

11 - يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. 12 - يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء ، ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك ، وإن شق عليه اعتمد على الأرض ، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة ، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى.

13 - إذا كانت الصلاة ثنائية ، أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد ، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة ، فيشير بها إلى التوحيد وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن ؛ لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته ، ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس ، وهو : «التَّحِيَّاتُ بِه وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَنْ عَلَى مُحَمَّد ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، ثم يقول : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد ،

رواه البخاري في الأذان برقم ( 779 ) ، ومسلم في الصلاة برقم ( 762 )، والنسائي في التطبيق برقم ( 1098). 1098).

و()رواه مسلم في الصلاة برقم ( 738 ) ، وأبو داود في الصلاة برقم ( 742 ) وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ( 1260 ) ، ومسند بني هاشم برقم ( 1801 ).

<sup>11()</sup> صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2696)، مسند أحمد بن حنبل (185/1).

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(21)، ويستعيذ بالله من أربع فيقول: «اللَّهُمَّ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ مَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ إِبْنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسيح الدَّجَالِ»(13)، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة ، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد: «ثمَّ لْيَتَحَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» (14)، وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة ، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة ، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله .

14 - إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا : الله أكبر ، ويضعهما - أي يديه - على صدره كما تقدم ، ويقرأ الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس ؟ لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضى الله عنه ، وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس ؛ لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول ، ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء ، كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية ، ثم يسلم عن يمينه وشماله ويستغفر الله ثلاثا ، ويقول : «اللَّهُمَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ والْإِكْرَامِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ ، لُهُ الملكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شُلِّيءٍ قَدِّيرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلَّا بِاللهِ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَمِا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لَمِّا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ الجَدُّ ، لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ ، وَلَهُ الثَّثَاءُ الْحسنُ ، لَا إَلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونِ (15)، ويسبح الله ثلاثا

12) صحيح البخاري الأذان (797)، صحيح مسلم الصلاة (402)، سنن النسائي السهو (1298)، سنن أبو داود الصلاة (898)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (899)، مسند أحمد بن حنبل (428/1)، سنن الدارمي الصلاة (1340).

صحيح البخاري الجنائز (1311)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (588)، سنن الترمذي الدعوات (3604)، سنن النسائي الاستعاذة (5506)، سنن أبو داود الصلاة (983)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (909)، مسند أحمد بن حنبل (523/2)، سنن الدارمي الصلاة (1344).

<sup>14)</sup> رواه النسائي في السهو برقم (1281) وأبو داود في الصلاة برقم ( 825).

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (592)، سنن الترمذي الصلاة (298)، سنن النسائي السهو (1338)، سنن أبو داود الصلاة (1512)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (924)، مسند أحمد بن حنبل (62/6)، سنن الدارمي الصلاة (1347).

وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول: تمام المائة: أ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَقَلِهُ وَ الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة ، ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب ؛ لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة. ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر ركعتين و أله الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما في الحضر ، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر ؛ فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت ، فإن صلاها في والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت ، فإن صلاها في المسجد فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضلَ الصَلاة صَلاةً مَلَةً عَلَةً المسجد فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضلَ الصَلاة مَلَةً عَلَةً المسجد فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضلَ الصلاة مَلَةً عَلَةً المسجد فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضلَ المصلة مَلَةً عَلَةً المسجد فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضلَ الصَلاة عَلَةً عَلَةً عَلَةً المَلْوَا الْهُ عَلَةً المَلْوَا النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضلَ الصَلاة عَلَةً عَلَةً المَلْوَا النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضلَ المَلَةً عَلَةً عَلَةً عَلَةً المَلْوَا النبي عَلَةً عَلَيْهُ وسلم الله عَلْهُ وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم المَلْهُ المَلْهُ عَلَةً عَلَقَةً عَلَةً عَلَة

والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت ، فإن صلاها في المسجد فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةً الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ»(17)، والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ تَطَوْعًا بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»(18).

وإن صلى أربعا قبل العصر، واثنتين قبل صلاة المغرب، واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وإن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها فحسن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظّهْرِ وَأَرْبَع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى النّارِ»(19) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها.

والمعنى أنه يزيد على السنة الرّاتبة ركعتين بعد الظهر؛ لأن السنة الرّاتبة أربع قبلها واثنتان بعدها.

رواه البخاري في الأذان برقم ( 689 ) ، واللفظ له ، ومسلم في صلاة المسافرين برقم ( 1301 ) ، والترمذي في الصلاة برقم ( 412 ).

1059) رواه مسلم في صلاة المسافرين برقم ( 1198 ) ، ( 1199) ، وأبو داود في الصلاة برقم ( 1059 ) والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار برقم ( 1773 ) .

رواه الترمذي في الصلاة برقم ( 393 ) ، وأبو داود في الصلاة برقم ( 1077 ) ، وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ( 25547 ).

البخاري الأذان (808)،صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (593)،سنن النسائي السهو (1341)،سنن أبو داود الصلاة (1505)،مسند أحمد بن حنبل (245/4)،سنن الدارمي الصلاة (1349).

فإذا زاد اثنتين بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. عبد العزيز بن عبد الله بن باز